تفسير سورة الواقعة

تفسير القرآن الكريم

## تفسير سورة الواقعة المنافعة

بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة تقدم الكلام عليها ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ إِنَّ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةٌ إِنَّ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ إِنَّ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿ الله حَوْابِ الشَّرْطُ فِي هَذُهُ الْآيَاتُ مِن أَجِلُ أَنْ يذهب الذهن في تقديره كل مذهب، يعني إذا وقعت الواقعة صارت الأهوال العظيمة، وصار انقسام الناس، وحصل ما حصل مما أخبر به الله ورسوله مما يكون في يوم القيامة، وقوله: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١٤٠ ﴿ كَقُولُه : ﴿ ٱلْحَاقَةُ ١ مَا ٱلْحَاقَةُ ١ والمراد بذلك يوم القيامة ﴿ لَيْسَ لِوَقَّعَنِهَا كَاذِبَةً شَ ﴾ أي: ليست لوقعتها كذب، بل وقعتها حق ولابد، والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان الستة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره» (١) وكثيراً ما يقرن الله الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يحدو بالإنسان أن يعمل العمل الصالح، وأن يبتعد عن العمل السيء لأنه يؤمن أن هناك يوماً آخر يجازى فيه الإنسان المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ شَا﴾ يعني هي خافضة رافعة، أي: يخفض فيها الناس ويرفع فيها آخرون. ولكن من الذي يرفع؟ قال الله \_ عز وجل \_: ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ ﴾ فأهل العلم والإيمان هم الذين لهم الرفعة

<sup>(</sup>۱) تقدم ص (۲۲).

في الدنيا والآخرة، ومن سواهم فإنهم موضوعون بحسب بعدهم عن الإيمان والعلم، وتخفض أهل الجهل والعصيان، وكم من إنسان في الدنيا رفيع الجاه، معظم عند الناس يكون يوم القيامة من أحقر عباد الله، والجبارون المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم (١) ، مع أنهم في الدنيا متبخترون مستكبرون عالون على عباد الله، لكنهم يوم القيامة موضوعون مهينون قد أخزاهم الله \_ عز وجل \_ ﴿ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ﴿ وَجَّا إِنَّ وَلَوْلَتَ وَلَوْلَةَ عَظِيمَةً ، وَلَهَذَا قَالَ : ﴿ رَجَّا إِنَّ ﴾ أي : رجًا عظيماً، وأنت تصور أنك ترج إناء فيه ماء كيف يكون اضطراب الماء فيه، فالأرض يوم القيامة ترج بأمر الله \_عز وجل \_، وهذا كقوله تعالى: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ﴿ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ ﴾، ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ۞ ﴾ أي: بعثرت وهبطت وصارت كثيباً مهيلًا، ولهذاقال: ﴿ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثاً ﴿ إِنَّ كَالْهِبَاء الذي نراه حينما تنعكس أنوار الشمس في حجرة مظلمة، ترى هذا الهباء من خلال ضوء الشمس منبثًا متفرقاً، هذه الجبال الصم الصلبة التي يكون الصخر فيها أكبر من الجبال، بل ربما يكون الجبل الواحد صخرة واحدة يكون يوم القيامة هباء منبثًا بأمر الله \_ عز وجل \_، فتبقى الأرض ليس فيها جبال ولا شجر ولا أودية ولا رمال، كما قال الله \_ عز وجل \_: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، كتاب صفةالقيامة، باب ٤٧ (رقم ٢٤٩٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

يَنسِفُهَا رَبِّي نَسُفًا ﴿ فَيَذَرُهَا ﴾ أي الأرض ﴿ قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتُ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَكُنتُمْ ﴾ الخطاب للآدميين عموماً ﴿ أَزْوَجًا ثَلَثَةً ﴿ ﴾ أي أصنافاً ، كما قال الله عز وجل : ﴿ ﴿ آخَشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجُهُمْ ﴾ أي: أصنافهم، وقال تعالى: ﴿ وَءَاخَرُ مِن شَكَلِهِ ۚ أَزْوَاجُ ﴾ أي: أصنافاً، فمعنى أزواجاً يعني أصنافاً (ثلاثة) لا رابع لها: السابقون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، فينقسم الناس يوم القيامة ثلاثة أقسام لا رابع لها ﴿ فَأَصْحَنْ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ اللَّهِ وَأَصْعَبُ ٱلْمُشْتَمَةِ مَا أَصْعَبُ ٱلْمُشْتَمَةِ اللَّهِ وَٱلسَّنبِقُونَ السَّنبِقُونَ اللَّهِ الْمُمَّتَمَةِ اللَّهِ وَٱلسَّنبِقُونَ السَّنبِقُونَ اللَّهِ الْمُمَّتَمَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ذكرهم الله تعالى غير مرتبين في الفضل، فبدأ الله بأصحاب الميمنة ثم ثنى بأصحاب الشمال، ثم ثلث بالسابقين، لكن عند التفصيل بدأ بهم مرتبين على حسب الفضل فبدأ بالسابقين، ثم بأصحاب اليمين، ثم بأصحاب الشمال، وهذا التفصيل المرتب خلاف الترتيب المجمل، وهو من أساليب البلاغة، ﴿ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَكُ ٱلْمَيْمُنَةِ (أَ) . يعني أنه \_ عز وجل \_ أخبر بأن أحد الأصناف أصحاب الميمنة، ثم قال ﴿ مَا أَضْعَكُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿ ﴾ من هم، وسيأتي إن شاءالله ذكرهم مفصلاً، ﴿ وَأَصْعَبُ ٱلْمَثْنَمَةِ ﴾ أي: ذوو الشؤم، وسيأتي أيضاً ذكرهم مفصلاً، ﴿ وَٱلسَّابِقُونَ ٱلسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اللَّهِ السَّابِقُونَ هؤلاء أفضل الأصناف، وقوله ﴿ وَالسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ ﴿ إِنَّ ﴾. أصح الأعاريب فيها أن قوله ﴿ وَالسَّابِقُونَ ﴾ مبتدأ ، وخبره ﴿ السَّابِقُونَ ﴾ ، يعني أن السابقين إلى الأعمال الصالحة هم السابقون إلى الثواب في الآخرة، فكأنه قال: السابقون في الدنيا بالأعمال الصالحة هم السابقون في الآخرة بالثواب ﴿ أُوْلَيْكِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ـ عز وجل ـ فهم في أعلى الجنان، وأعلى الجنان أقرب إلى الرحمن \_ عز وجل \_، لأن الفردوس وهو أعلى درجات الجنة فوقه عرش الله \_ عز وجل \_، ﴿ أُولَيْهِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ ذكر منزلتهم قبل ذكر منزلهم، وكما يقال: الجار قبل الدار، وكما قالت امرأة فرعون: ﴿ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ ﴾ بدأت بالجوار ﴿ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ وهنا قال: ﴿ أُولَكِيكَ ٱلمُقَرَّبُونَ شَيْ عَبِل أَن يبدأ بذكر الثواب؛ لأن قربهم من الله \_ عز وجل \_ فوق كل شيء، جعلنا الله منهم ﴿ أُولَكِيكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ إِنَّ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ إِنَّ ﴿ أَي فِي هذا المقر العظيم الذي فيه ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وأضاف الجنات إلى النعيم، لأن ساكنها منعم في بدنه، ومنعم في قلبه، كما قال ـ عز وجل ـ في سورة الإنسان: ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يُؤمَّا عَبُوسًا قَتَطَرِيرًا إِنَّ فَوَقَدْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّدْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا إِن نَصْوة في الوجوه، وسروراً في القلوب، فهم في نعمتين: هما نعيم البدن، ونعيم القلب، ﴿ يُحَكَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَّلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١٠ هذا من نعيم البدن أيضاً ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى آَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ١٩٠٠ هذا من نعيم البدن إلى غير ذلك مما ذكره الله \_ عز وجل \_ من النعيم في الجنة، ولو لم يكن فيها إلا أن الإنسان يخلد فيها لا يموت، ويصح فلا يسقم، ويشب يكون شابًّا دائماً فلا يهرم، وفوق ذلك كله النظر إلى وجه الله \_ عِز وجل \_، كما قال الله تعالى: ﴿ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسَنَى اللهِ عَالَى : ﴿ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيادَةً ﴾ يعني فوق الحسني وفسر النبي صلى الله عليه وعلى آله

وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله ١٠٠٠ ، اللهم اجعلنا ممن ينظرون إليك في جنات النعيم ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ شَ ﴾ قيل: إن المراد بذلك الأمم السابقة ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ١٩٠٠ يعني أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا القول تكون قلة هذه الأمة باعتبار كثرة الأمم السابقة، وليس المعنى أن الذين يدخلون الجنة من الأمم السابقين باعتبار كل نبي أكثر من الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة، وقيل: المراد بالأولين أول هذه الأمة، أي: ثلة من أول هذه الأمة، وقليل من آخرها، وهذا القول هو الصحيح، بل هو المتعين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إنى أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» (١) أي نصفهم، وفي حديث آخر: «إن أهل الجنة مائة وعشرون صفًّا منهم ثمانون من هذه الأمة»(") وعلى هذا لا يصح أن نقول قليل من هذه الأمة، وكثير من الأمم السابقة، بل نقول: ثلة أي كثير من هذه الأمة من أولها، وقليل من آخرها، ﴿ عَلَىٰ شُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ۞ ﴾ سرر جمع سرير، وهو ما يتخذه الإنسان للجلوس والنوم، ﴿ مَّوْضُونَةِ شِي ﴾ قال العلماء: منسوجة من الذهب، ﴿ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا ﴾ أي: معتمدين

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى (رقم ۱۸۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج (٣٣٤٨) ومسلم، كتاب الإيمان، باب قوله: يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعين (٢٢٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (رقم ٢٣٩) والترمذي، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة أهل الجنة (رقم ٢٥٤٦) وقال: هذا حديث حسن.

على أيديهم وعلى ظهورهم، فهم في راحة في اليد وفي الظهر ﴿ مُتَقَامِلِينَ ﴿ أَي: يقابل بعضهم بعضاً، وهذا يدل على سعة المكان، لأن المكان إذا كان ضيقاً لا يمكن أن يكون الناس متقابلين، وهذه الآية تدل على أن الأمكنة واسعة وهو كذلك، ولهذا كان أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه ألفي عام ١٠٠٠ ، ينظر أقصاه كما ينظر أدناه، والله على كل شيء قدير، والجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، ومن يحيط بسماء واحدة، كيف وهي عرض السماوات السبع، والسماوات السبع بعضها من فوق بعض؟! وكلما كان الشيء فوق كانت دائرته أوسع، فمن يحيط بهذا إلا الله \_ عز وجل \_، إذن هم متقابلون لأن أمكنتهم واسعة، ولأن لديهم من كمال الأدب ما لا يمكن أن يستدبر أحدهم الآخر، كلهم مؤدبون، كلهم قلوب صافية، قال الله تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَابِلِينَ ﴿ اللَّ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التدابر (١) . والتدابر يشمل التدابر القلبي بحيث يكون كل واحد متجه إلى وجه، والتدابر البدني إلا عند الحاجة أو الضرورة، وإلا فمتى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۳، ۲۶) وعبد بن حميد (رقم ۸۱۹) والترمذي، كتاب صفة الجنة، باب منه رقم ۱۷ (رقم ۲۵۵۳) وفي كتاب التفسير، باب ومن سورة القيامة (رقم ۳۳۳۰).

<sup>(</sup>٢) قال ﷺ: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام». أخرجه البخاري، كتاب الآدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (رقم ٦٠٦٥) ومسلم، كتاب البر والصلة والآدب، باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر (رقم ٢٥٥٩).

أمكن التقابل فهو أفضل، فلو أن أحداً يكلمك وقد ولأَك ظهره هل يكون سماعك له ومحبتك له كما لو كان يحدثك مستقبلاً إياك؟ وهذا شيء مشاهد معلوم، فأهل الجنة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، وفي حال الاتكاء ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُّخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ الولدان جمع ولد، أو جمع وليد: كغلمان جمع غلام ﴿ يَطُونُ عَلَيْهِمْ ﴾ يتردد عليهم، ﴿ وِلْدَانُّ مُّخَلَّدُونَ ﴿ أِي: خلقوا ليخلدوا، وهم غلمان شباب إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً، لجمالهم وصفائهم وكثرتهم وانتشارهم في أملاك أسيادهم، إذا رأيتهم أي: إذا رأيت الولدان، فإذا كان الولدان تحسبهم لؤلؤاً منثوراً، فكيف بالسادة؟ أعظم وأعظم ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ تُخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّ الْأَكُوبِ وَأَبَارِيقَ وَكُأْسِ مِّن مَّعِينٍ ﴿ ﴾ أكواب هي عبارة عن كؤوس لها عرى، والأباريق أيضاً أواني لها عرى ﴿ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينٍ ﴿ إِنَّ لَكُ اللَّهِ عَرَّوة ، قوله: ﴿ مِّن مَّعِينٍ ﴿ أَي: من خمر معين ﴿ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنَّهَا وَلَا يُنزِفُونَ شَ ﴾ يعني لا يوجع بها الرأس، ولا ينزف بها العقل، بخلاف خمر الدنيا فإنها تؤلم الرأس وتذهب العقل، ﴿ وَفَكِكُهَةٍ ﴾ معطوفة على قوله بأكواب، أي: ويطوف عليهم الولدان بفاكهة ﴿ مِمَّا يَتَخَيِّرُونَ ١ ﴿ لَكُ لَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهُ الل وهذه الفاكهة طيبة في منظرها، وطيبة في رائحتها، وطيبة في مأكلها ومذاقها؛ لأن الله قال: ﴿ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ والإنسان لايعاف الشيء إلا لقبح منظره، أو لقبح رائحته، أو لقبح مأكله، والفاكهة في الجنة طيبة في لونها، وحجمها، وريحها، ومذاقها، وسبحان الله يؤتون بها متشابهة في اللون والحجم والرائحة، لكن

في المذاق مختلفة، وهذا مما يزيد الإنسان فرحاً وسروراً وإيماناً بقدرة الله \_ عز وجل \_ ﴿ وَلَحْمِ طَيْرِ مِّمَا يَشْتَهُونَ ﴿ فَيَ اَيَ ويطوف عليهم هؤلاء الولدان بلحم طير، وذكر لحم الطير؛ لأن لحوم الطير أنعم اللحوم وألذها، وهذا الطير من أين يتغذى؟ الجواب: ليس لنا أن نسأل عن هذا، لأن أمور الغيب يجب علينا أن نؤمن بها بدون سؤال، فنقول: إن كانت هذه الطيور تحتاج إلى غذاء فما أكثر ما تتغذى به، لأنها في الجنة، وإن كان لا تحتاج إلى غذاء، فالله على كل شيء قدير.

﴿ وَحُورُ عِينُ ﴾ الحور هن البيض، وعين: أي حسنات الأعين، وهن ذات العيون الواسعة الجميلة ﴿ كَأَمْثُلِ ٱللَّولُو الأعين، وهن ذات العيون الواسعة الجميلة ﴿ كَأَمْثُلِ ٱللَّولُو الْمَواء ولا الهواء ولا الغبار فيكون صافياً من أحسن اللؤلؤ ﴿ جَزَآءٌ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي: يجزون بهذا الثواب الجزيل ﴿ جَزَآءٌ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي: بعملهم، أو بالذي كانوا يعملونه لأن (ما) في قوله ﴿ بِمَا ﴾ يصح أن تكون مصدرية، ويصح أن تكون اسماً موصولاً، والباء هنا للسبية، والباء لها معان كثيرة بحسب السياق فتكون للعوض كقولهم: والباء لها معان كثيرة بحسب السياق فتكون للعوض كقولهم: المُمَاةَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَمَرَتِ ﴾ فقوله: ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ﴾ أي: بسببه، ولا يصح أن تكون الباء في قوله تعالى: ﴿ جَزَآءٌ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ للعوض؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لن يدخل للعوض؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لن يدخل الجنة أحد بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا

أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته" (١) فالباء في قوله: ﴿جَزَّاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الله عَوْض ؛ لأن الله عنى أنه عوض ؛ لأن الله تعالى لو أراد أن يعاوضنا لكانت نعمة واحدة تحيط بجميع أعمالنا ﴿ وَإِن تَعُمُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَا ۚ ﴾ فانتبه لهذا، ولذلك استشكل بعض العلماء قوله تعالى: ﴿ جَزَّاءً عِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «لن يدخل أحد الجنة بعمله» والجواب أن الباء في النفي باء العوض، والباء في الإثبات باء السببية ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا سَلَمُا شَكَ أهل الجنة لا يسمعون كلاماً لا فائدة منه، ولا كلاماً يأثم به الإنسان، فالكلام الذي لا خير فيه، والكلام القبيح لا يوجد في المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فالسلام ليس من اللغو ولا من التأثيم، وعلامة الاستثناء المنقطع أن تجعل بدل ﴿ إِلَّا ﴾ (لكن) فيستقيم الكلام، وهنا لو قيل في غير القرآن: لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً ولكن قيلاً سلاماً سلاماً لاستقام الكلام. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَذَكِّرُ إِنَّهَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿ إِنَّهَا مَنكَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ١ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ١ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ١ ﴿ ﴾ فالاستثناء هنا ﴿ إِلَّا مَن ﴾ منقطع؛ لأن ما بعد ﴿ إِلَّا ﴾ ليس من جنس ما قبلها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب المرضى، باب نهي تمني المريض الموت (رقم ٥٦٧٣) ومسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالى (رقم ٢٨١٦).

بمصيطر لا على الكافرين ولا على غيرهم، فتكون ﴿ إِلَّا ﴾ بمعنى لكن، ولهذا جاءت الفاء ﴿ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ شَيْ ﴾ وعليه لو أن قارئاً وقف على قوله تعالى: ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيِّطِرٍ شَيْ ﴾ فاله قف صحح

﴿ سَلَنَمَا سَلَنَمَا شَهِ أَي: إلا قول فيه السلامة وإدخال السرور والفرح بين أهل الجنة جعلنا الله منهم ﴿ وَأَصَّحَبُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصَّحَبُ ٱلْيَمِينِ ١ هذه الطبقة الثانية وهي دون الأولى، والاستفهام في قوله: ﴿ مَا أَصَّحَابُ ٱلْمَدِينِ ﴿ استفهام تعجب وتفخيم، يعني: أي قوم هؤلاء؟! ﴿ فِي سِدْرِ تَخْضُودِ ١٠٠٠ السدر شجر معروف ظله بارد ومنشط، ولكن السدر الذي في الجنة ليس كالسدر الذي في الدنيا، الاسم واحد والمعنى مختلف، كما قال تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلُمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم. والمخضود الذي لا شوك فيه ﴿ وَطَلِّحٍ مَّنضُودِ ١٩٠٠ الطلح قيل: إنه شجر الموز، والمنضود الذي ملىء ثمرة ﴿ وَظِلِّ مَّدُودِ ١٠٠٠ أي: لا نهاية له؛ لأن الجنة ليس فيها شمس بل هي ظل، وصفها بعض السلف بأنها كالنور الذي يكون قرب طلوع الشمس، تجد الأرض مملوءة نوراً ولكن لا تشاهد شمساً، فهو ظل ممدود في المساحة والزمن ﴿ وَمَآءِ مَّسَّكُوبِ ﴿ إِنَّ ﴾ أي: ماء مستمر دائماً، كما قال تعالى: ﴿ فِيهِمَا عَيَّنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿ فِيهِمَا عَيَّنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿ فَ وغير الماء أنهار أخرى من عسل ولبن وخمر، فالأنواع أربعة، وقد ورد أن هذه الأنهار تجري في غير أخدود، قال ابن القيم \_ رحمه الله تعالى \_ في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان فإذا قال قائل: هل هذا ممكن؟!

فالجواب: نقول لا تتحدث هل هذا ممكن، بل صدق، وأخبار الغيب لا يمكن أن يرد عليها هذا السؤال، أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر()? الجواب: بلى، والواجب التصديق، وأن لا نقول: كيف؟ ولِم؟ لأن أمور الغيب ثابتة في القرآن والسنة فلا تسأل مثل هذا السؤال، لأنه لا يمكن الإحاطة بها، بل قل: آمنت بالله ورسوله، واستقم.

﴿ وَفَكِهَةِ كَثِيرَةِ ﴿ الفاكهة كل طعام أو شراب يتفكه به الإنسان؛ لأن الطعام والشراب يكون أحياناً ضرورياً معتاداً لا تتفكه به بل هو ضروري للبقاء، وأحياناً يكون الطعام والشراب فاكهة يتفكه به الإنسان ﴿ كَثِيرَةِ ﴿ اللهِ أَي: في أي وقت من الأوقات تجد هذه الفاكهة بينما في الدنيا الفواكه لها أوقات معينة تنقطع، ولهذا قال تعالى: ﴿ لا مَقطوعَةٍ ﴾ أي: لا تقطع أبداً في كل الأوقات ﴿ وَلا مَنْوُعَةٍ ﴿ أَي: لا أحد يمنعها، بل قد قال الله تعالى: ﴿ فَطُوفَهَا دَانِيةً ﴾ أي: ما يقطفه الإنسان من الثمرة داني، تعالى: ﴿ فَطُوفَهَا دَانِيةً ﴾ أي: ما يقطفه الإنسان من الثمرة داني، حتى إنه إذا اشتهى الإنسان الثمرة وهي فوق تدلى الغصن حتى يكون بين يديه بدون تعب، وفاكهة الدنيا مقطوعة تأتي في وقت

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (رقم ١١٤٥) ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه (رقم ٧٥٨).

﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الْأُولِينَ ﴿ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿ هُولاء هم أَصحاب اليمين الذين هم في المرتبة الثانية، والمرتبة الأولى السابقون السابقون، قال الله تعالى فيهم: ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الْأُولِينَ ﴿ وَقَلِيلٌ اللهِ وَقَلِيلٌ مِنَ اللهِ وَقَلِيلٌ مِن هذه الأمة، وقليل من الآخرينَ ﴿ وَقَلِيلُ مَن الأَخرينَ ﴿ وَقَلِيلُ مَن الأَخرينَ ﴿ وَقَلِيلُ مَن اللهِ عَلَي عَنِي ثلة من الأولين من هذه الأمة، وقليل من الآخرين، فإن خير قرون الأمة القرن الأول الذي هو قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم تتناقص، أما أصحاب اليمين فقال الله تعالى فيهم: ﴿ ثُلَةٌ مِنَ اللهُ مِن هؤلاء وجماعة من هؤلاء وجماعة من هؤلاء وجماعة من هؤلاء وجماعة من هؤلاء، ثم ذكر الله القسم الثالث، فقال: ﴿ وَأَصَّعَبُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ اللَّهُ السَّمَالِ مَا السَّمَالِ الله القسم الثالث ، فقال : ﴿ وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَلْمَالُ اللَّهُ السَّمَالُ اللَّهُ السَّمَالُ اللَّهُ السَّمَالُ اللَّهُ السَّمَالَ السَّمَالِ اللَّهُ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالُ السَّمَالَ السَّمَالُ السَّمَالُ السَّمَالُ السَّمَالُ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالُ السَّمَالُ السَّمَالُ السَّمَالُ السَّمَالُ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالُ السَّمَالِ اللهُ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالُ السَّمَالُ السَّمَالَ ا

ٱلشِّمَالِ ﴿ فَهُ وَهُمُ الْكُفَارُ وَالْمُنَافَقُونَ ﴿ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿ ﴾ هَذَا القسم في سموم، أي: حرارة شديدة \_ والعياذ بالله \_، وقد بيَّن الله تبارك وتعالى في ايات كثيرة كيفيتها، فقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنْتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًّا كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيبًا حَكِيمًا ﴿ فَهُ مُ الْحِبْرِ أَنَّهُ ﴿ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ ١ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ١ وَلَهُمْ مَّقَلَمِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١ والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقوله: ﴿حميم﴾، الحميم هو الماء الحار الشديد الحرارة، فهم \_ والعياذ بالله \_ محاطون بالحرارة من كل وجه، ومن كل جانب ﴿ وَظِلِّ مِّن يَحْمُومِ ﴾ اليحموم هو الدخان المحض، وقد وصفه الله بأنه ﴿ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيدٍ ١ كُولِهِ ١ يعني ليس بارداً يقيهم الحر، ولا كريم حسن المنظر يتنعمون به، ويستريحون فيه فهو لا بارد كما هو الشأن في الظل، ولا كريم، أي: حسن المظهر لأنه دخان كريه منظره حار مخبره \_ نسأل الله العافية \_، ثم بين حالهم من قبل فقال: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ﴿ ﴾، وذلك في الدنيا، قد أترف الله أبدانهم، وهيأ لهم من نعيم البدن ما وصلوا فيه إلى حد الترف، لكن هذا لم ينفعهم ـ والعياذ بالله ـ ولم ينجهم من النار، ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلِّحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾، يصرون أي: يستمرون عليه، والحنث العظيم هو الشرك؛ لأن الأصل في الحنث الإثم، والعظيم هو الشرك، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ وكانوا أيضاً ينكرون البعث: ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَوَ ءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ يَنَكُرُونَ هَذَا إِنْكَارًا عَظِيمًا ،

يقولون: أإذا بليت عظامنا وصارت رفاتاً هل نبعث؟ وأيضاً هل يبعث آباؤنا الأولون؟ ولهذا يحتجون يقولون: ﴿ أَتْتُواْ بِـ عَابَآبِنَا إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞﴾، وهذه حجة باطلة؛ لأنه لا يقال لهم: إنكم ستبعثون اليوم، وإنما تبعثون يوم القيامة، فكيف تتحدون وتقولون هاتوا آباءنا؟ فاليوم الآخر ليس هو اليوم الحاضر حتى يتحدوا ويقولوا هاتوا آباءنا نقول: إن هذا يكون يوم القيامة، قال الله \_ عز وجل \_: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ۚ إِنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمِ مَّعَّلُومٍ ۞﴾ الأولون من المخلوقين والآخرون كلهم سيبعثون في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا جبال ولا أشجار، ولا كروية بل تمد الأرض مسطحة، يرى أقصاهم كما يرى أدناهم، والآن لما كانت الأرض كروية فإن البعيد لا تراه؛ لأنه منخفض، لكن إذا كان يوم القيامة سطحت الأرض، وصارت كالأديم، أي: كالجلد الممدود، فيبعث الخلائق كلهم على هذا الصعيد، وقوله: ﴿ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعَلُّومِ ۞ ﴾ أي: عند الله ـ عز وجل \_ لقول الله: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ﴾ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ ﴾ أي بعد البعث ﴿ أَيُّهَا ٱلضَّآلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ أَيُّهَا ٱلضَّالُون في العمل فهم لا يعملون، المكذبون للخبر فهم لا يصدقون \_ والعياذ بالله \_ ﴿ لَا كِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ﴿ أَي : آكلُون من شجر، وهذا الشجر نوعه من زقوم، كما تقول: خاتم من حديد، وباب من خشب، وجدار من طين، فقوله ﴿ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ﴿ إِنَّ ﴾ من شجر متعلقة بأكلهم، ومن زقوم بيان للشجر، وسمي زقوماً لأن الإنسان \_ والعياذ بالله \_ إذا أكله يتزقمه تزقماً، لشدة بلعه لا يبتلعه

بسهولة ﴿ فَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٠٠٠ أي أي : أنهم يملأون البطون من هذا الشجر، مع أن هذا الشجر مرّ خبيث الرائحة، كريه المنظر، لكن لشدة جوعهم يأكلونه كما يأكل الجائع المضطر، فهم يأكلونه على تكره، كما قال الله \_ عز وجل \_: ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِيدٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَمُ صَكِيدٍ ﴿ إِنَّ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتُّ ﴾، فهم يأكلون من هذا الشجر، ويملأون البطون منها، يأتيهم شغف عظيم جداً للأكل، حتى يملأوا بطونهم مما يكرهونه، وهذا أشد في العذاب \_ نسأل الله العافية \_ ثم إذا ملأوإ بطونهم من هذا الطعام اشتدت حاجتهم إلى الشرب، فكيف يشربون؟ قال الله تعالى: ﴿ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ الحميم: هو الماء الحار، يشربون ماءً حارًا بعد أن يستغيثوا مدة طويلة، وقد وصف الله هذا الماء بقوله: ﴿ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِئُسَ ٱلشَّيرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ وَقَالَ الله \_ عز وجل \_: ﴿ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمِّ شَهِّ ﴿ فَتَأْمُلُ يَا أَخِي هَذَا: إِذَا قَرْبُوهُ مِنَ الوَّجِهُ يَشُويُه وإذا دخل بطونهم قطع أمعاءهم، ومع ذلك يشربونه بشدة: ﴿ شُرِّبَ ٱلْهِيمِ ۞﴾، أي: شرب الإبل، والهيم: جمع هائمة، أو جمع هيماء، يعني أنها شديدة العطش لا يرويها الشيء القليل، فيملأون بطونهم \_ والعياذ بالله \_ من الشجر الزقوم، ويشربون من الحميم شرب الهيم، أسأل الله أن يجيرني وإياكم من النار.

﴿ هَذَا نُزُلُمُمُ يَوْمَ الدِّينِ ۞ ﴾ أي: هذه ضيافتهم، بخلاف المؤمنين فإن ضيافتهم جنات الفردوس ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِاحَنتِ كَانَتُ لَمُمُّ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوسِ نُزُلًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا الصَّلِاحَنتِ كَانَتُ لَمُمُّ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوسِ نُزُلًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا

حِوَلًا ﴿ فَهُ ثُمُ قَالَ \_ عَزِ وَجِلَ \_ : ﴿ فَعَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوَلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ ﴾ ثُمَّ نَاكُمُ مَا لَوَلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ ﴾ وهذا أمر لا أحد ينكره: أن خالقنا هو الله، حتى المشركون الذين يشركون مع الله إذا سئلوا: من خلقهم؟ قالوا: الله، ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ ﴾ أي: أول مرة ﴿ فَلَوَلَا تُصَدِّقُونَ ۞ ﴾ أي: في إعادتكم ثاني مرة، ولولا هنا بمعنى هلا تصدقون، كان الواجب عليهم وهم يصدقون بأن خالقهم أول مرة هو الله، أن يصدقوا بالخلق الآخر ؟ لأن القادر على الخلق الأول قادر على الخلق الآخر من باب أُولَى، كَمَا قَالَ \_ عَزِ وَجُلَ \_: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ ﴾. وقال - عز وجل -: ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﷺ ثم ضرب الله تعالى أمثالاً بما فيه وجودنا، وما فيه بِقَاؤِنَا، وَمَا فِيهِ استمتاعِنا، فقال: ﴿ أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُونَ ١ أَنَّهُ تَخَلُّقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَي : أخبروني عن هذا المني الذي يخرج منكم: هل أنتم تخلقونه أم الله؟ والجواب: الله \_ عز وجل \_ هو الذي يخلقه، فيخرج من بين الصلب والترائب، وهو الذي يخلقه في الرحم خلقاً من بعد خلق، فنحن لا نوجد هذا المني ولا نطوره في الرحم، بل ذلك إلى الله \_ عز وجل \_ ﴿ ءَأَنتُمْ تَخَلُقُونَهُ ٓ ءَأَ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ ﴿ فَكُنُ الْجُوابِ: بِلِ أَنت يَا رَبِنَا. ﴿ فَعَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ ﴾ أي: قضيناه بينكم، ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾، ولابد حتى الأنبياء والرسل عليهِم الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبُشَرِ مِّن قَبَلِكَ ٱلْخُلَد أَفَ إِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلَدُونَ ١٠ ﴿ وَمَا نَعُنُ بِمَسْبُوفِينَ ١٠ عَلَى أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ أَي: لا أحد يسبقنا فيمنعنا أن نبدل أمثالكم، بل نحن قادرون على ذلك، وسوف يبدل الله تعالى أمثالنا أي ينشئنا خلقاً آخر وذلك يوم القيامة . وَنُنشِكُمُ فِمَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَذَلك يوم القيامة ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اللّه عَلَمُ اللّه عَلَمُ وَذَلك يوم القيامة ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اللّه عَنْ اللّه عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمَ الله عَنْ وَجل عنو وجل عنوضه على عباده ومعناه: إنا بدأناكم أول مرة فإذا بدأناكم أول مرة، فلسنا بمسبوقين على أن نعيدكم ثاني مرة.

﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَحَرُّنُونَ إِنَّ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ إِنَّ ﴿ أَي : أخبروني أيها المكذبون بالبعث عن الذي تزرعونه بالحرث: هل أنتم الذين تخرجونه زرعاً بعد الحب أم نحن الزارعون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، أنت الذي تزرعه، أي تنبته حتى يكون زرعاً، كما قال \_ جل وعلا \_: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ ﴾ فلا أحد يستطيع أن يفلق هذه الحبة حتى تكون زرعاً، ولا هذه النواة حتى تكون نخلًا، إلا الله \_ عز وجل \_ ﴿ لَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَكُ خُطَنَمًا ﴾ ولم يقل \_ عز وجل ـ لو نشاء لم نخرجه بل قال: ﴿ لَجَعَلْنَكُ حُطَّنَمًا ﴾ أي: بعد أن يخرج ويكون زرعاً وتتعلق به النفوس يجعله الله تعالى حطاماً، وهذا أشد ما يكون سبباً للحزن والأسى؛ لأن الشيء قبل أن يخرج لا تتعلق به النفوس، فإذا خرج وصار زرعاً ثم سلط الله عليهم آفة، فكان حطاماً، أي: محطوماً لا فائدة منه، فهو أشد حسرة ﴿ فَظَلْتُم تَفَكَّهُونَ ١٠٠٠ أي: تتفكهون بالكلام تريدون أن تذهبوا الحزن عنكم، فتقولون ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١٠ أَي لحقنا الغرم بهذا الزرع الذي صار حطاماً، ثم تستأنفون فتقولون: ﴿ بَلِّ نَحْنُ

مَحْرُومُونَ ﴿ أَي : حرمنا هذا الزرع، وصار حطاماً ففقدناه، ثم انتقل الله \_ عز وجل \_ إلى مادة أخرى، وهي مادة الحياة، وهي الماء فقال: ﴿ أَفَرَءَ يَتُكُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ أَي: أَخبرونا عنه من الذي خلقه؟ من الذي أوجده ﴿ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١ ﴿ وَالْجُوابِ: بَلَ أَنْتُ يَا رَبِّنَا، وَالْمُعنَى: هُلُ أَنْتُم أنزلتم الماء الذي تشربونه من المزن أي من السحاب أم نحن المنزلون؟ الجواب: هو الله \_عز وجل \_، لأنه يرسل إلينا السحاب فينزل المطر فمنه ما يبقى على الأرض، وما شربته الأرض يسلكه الله تعالى ينابيع في الأرض، ويستخرج من الآبار، ويجري من العيون، فأصل الماء الذي نشرب من المزن، من السحاب، ولذلك إذا قلّ المطر في بعض الجهات قل الماء وغار، واحتاج الناس إلى الماء ﴿ لَوْ نَشَاء مُ عَلَنَّهُ أَجَاجًا ﴾ أي: جعلناه مالحاً، كريه الطعم لا يمكن أن يشرب، وهنا يقول: ﴿ لَوْ نَشَاءُ مُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا ﴾ ولم يقل: لو نشاء لغورناه، أو منعنا إنزاله؛ لأن كونهم ينظرون إلى الماء رأي العين ولكن لا يمكنهم شربه، أشد حسرة مما لو لم يكن موجوداً، والله \_ عز وجل \_ يريد أن يتحداهم بما هو أعظم شيء في حسرة نفوسهم ﴿ فَلَوْلَا نَشَّكُرُونَ ﴿ أَي فهلا تشكرون الله \_ عز وجل \_ على إنزاله من المزن، وعلى كونه سائغاً عذباً لذيذ الطعم سريع الهضم، ثم انتقل الله تعالى إلى أمر ثالث يصلح به الطعام والشراب وهو النار، فقال: ﴿ أَفَرَءَ يُتُّمُّ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴾ أي: توقدون ﴿ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا آمْ نَحَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴾ والجواب: بل أنت يا ربنا، وشجرة النار هي شجر معروف في

الحجاز، وربما يكون معروفاً في غيره، يسمى المرخ والعفار، وهذا الشجر له خاصية إذا ضرب بالمرو أو بشيء ينقدح مع المماسة، اشتعل ناراً يوقد منه وهو معروف، ولهذا يقال:

في كل شجر النار واستنجد المرخ والعفار

يعني صار أعظمها، هذه النار التي نوقدها، ونطبخ عليها طعامنا، ونسخن مياهنا وننتفع بها أنشأها الله عز وجل ﴿ نَحُنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةٌ ﴾ أي: تذكر هذه النار بنار الآخرة، مع أن نار الآخرة فضلت بتسعة وستين جزءاً على نار الدنيا كلها، لما فيها من النيران الحارة الشديدة ﴿ وَمَتَنعًا لِلْمُقُويِنَ ﴿ أي المسافرين يتمتعون بالنار بالتدفئة، والدلالة على المكان، لأنهم في ذلك الوقت، وإلى وقت قريب كان الناس يستدلون على الأمكنة بنار يضعونها على مكان مرتفع تهدي الضال، ويضرب المثل في الدلالة بالعلم عليه النار، كما قالت الخنساء ترثي أخاها صخراً:

وإن صخراً لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار

﴿ فَسَيِّحَ بِالسِّمِ وَيِكَ الْعَظِيمِ ﴿ أَي: سبح الله - عز وجل - بهذا الاسم، فقل: سبحان ربي العظيم، والتسبيح يعني أن الله تعالى منزه عن كل نقص وعيب، فإذا قلت: سبحان الله، فالمعنى أني أنزهك يا ربي من كل نقص وعيب، وقوله: ﴿ الْعَظِيمِ ﴿ الْعَظِيمِ ﴿ الْعَظِيمِ ﴿ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ قال النبي صلى الله أي: ذو العظمة البالغة، ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اجعلوها في ركوعكم». ولما نزلت ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ اللهِ قال: «اجعلوها في سجودكم» ولهذا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (رقم ٨٦٩)=

ينبغي للإنسان إذا كان يصلي وقال: سبحان ربي العظيم. أن يستحضر أمر الله في قوله: ﴿ فَسَيِّحٌ بِٱسَمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَهَ وَأُمر الله في قوله: ﴿ فَسَيِّحٌ بِٱسَمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَهَ وَالْمَ الله في وَكُوعُكُم ﴾ حتى يجمع بين الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٌ ١ فَي يخبر الله تبارك وتعالى أنه يقسم بمواقع النجوم، ولا في قوله ﴿ فَكَا أُقْسِمُ ﴾ للتنبيه والتوكيد وليست للنفي؛ لأن المراد إثبات القسم وليس نفيه وهذا كقوله تعالى: ﴿ لَا أُقِّسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ١ وقوله تعالى: ﴿ لَا أُقْبِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ١ وقوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وأمثال ذلك يؤتى بـ (لا) بصورة النفي، والمراد بذلك التوكيد والتنبيه. والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بأدوات مخصوصة، وهي الواو والباء والتاء، وقوله: ﴿ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُولِمِ ١ أَنْ المُحتلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال: إن المراد بذلك أوقات نزول القرآن؛ لأن القرآن نزل مفرقاً، والشيء المفرق يسمى منجماً، كما يقال في الدين المقسط على سنوات أو أشهر، يقال: إنه دين منجم، وقيل: المراد بمواقع النجوم مواقع الطلوع والغروب؛ لأن مواقع غروبها إيذان بالنهار، ومواقع طلوعها إيذان بالليل، وتعاقب الليل والنهار من آيات الله العظيمة الكبيرة التي لا يقدر عليها إلا الله \_ عز وجل \_ فيكون الله تبارك وتعالى أقسم بما يدل على إقبال الليل وإدباره، وقيل المراد

<sup>=</sup> وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسبيح في الركوع والسجود (رقم ٨٨٧).

بمواقع النجوم: الأنواء، وكانوا في الجاهلية يعظمونها حتى إنهم يقولون: إن المطرينزل بالنوء. ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، والمهم أن الله تعالى أقسم بمواقع النجوم على أمر من أعظم الأمور، وهو قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُّ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانُّ كَرِيمٌ الله لكن الله بين عظم هذا القسم قبل أن يبين المقسم عليه، فقال ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُّ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ إِنَّ ﴾ وأتى بالجملة الاعتراضية في قوله: ﴿ لَّوْ تَعُلَّمُونَ ﴾ إشارة على أنه يجب أن نتفطن لهذا القسم وعظمته حتى نكون ذوي علم به ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّ أَنِ الذي نزل على محمد ﷺ ﴿ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَالَّكُومُ يُرادُ بِهُ الحسن والبهاء والجمال، كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل \_ رضي الله عنه \_ حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يبين للناس أن عليهم زكاة في أموالهم قال: «إياك وكرائم أموالهم»(١) والكرائم جمع كريمة، والمراد بها الشاة الحسنة الجميلة، وهو كريم أعني القرآن كريم في ثوابه، فالحرف بحسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، وهو كريم في آثاره على القلوب وصلاحها، فإن قراءة القرآن تلين القلوب، وتوجب الخشوع لله - عز وجل - وكريم في آثاره بدعوة الناس إلى شريعة الله كما قال تعالى: ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَجَنهِ دَهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾ فالمهم أن القرآن كريم بكل معنى الكرم ﴿ فِي كِننبِ مَّكَّنُونِ ﴿ فَا كِننبِ مَّكَّنُونِ ﴿ لَا يَمَشُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ شَ ﴾ اختلف العلماء \_ رحمهم الله \_ في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء (١٤٩٦) ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (١٩).

﴿ لَّا يَمَسُّهُ ﴾ أي: لا يمس هذا الكتاب المكنون ﴿ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ۞ ﴾ وهم الملائكة طهرهم الله تعالى من الشرك والمعاصي، ولهذا لا تقع من الملائكة معصية، بل هم ممتثلون لأمر الله قائمون به على ما أراد الله، وذهب بعض المفسرين إلى قول غريب، وقالوا: المراد بقوله: ﴿ لَّا يَمَشُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ١٠٠٠ ﴾ أي لا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن هذا قول ضعيف لا تدل عليه الآية (١) ، لأنه لو كان المراد ذلك لقال (إلا المتطهرون) يعني المتطهرين ولكنه قال: ﴿ ٱلمُطَهِّرُونَ ۞ ﴾ أي من قبل الله \_ عز وجل \_، فهذا القول ضعيف، ولولا أنه يوجد في بعض التفاسير التي بأيدي الناس ما تعرضنا له، لأنه لا قيمة له، والصواب أن المراد بذلك الملائكة، فإن قلنا: إن المراد بالكتاب المكنون الصحف التي بأيديهم فواضح في قوله: ﴿ لَّا يَمَسُّهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ شَ ﴾ وإذا قيل المراد به اللوح المحفوظ فكذلك المطهرون قد يمسونه بأمر الله \_عز وجل \_، وقد لا يمسونه.

<sup>(</sup>۱) انظر حكم مس المصحف بغير طهارة في فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ (۱۱/۲۱۲).

﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ أَي: هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، نزل من عند الله \_ عز وجل \_، لأنه كلامه، وكلام الله تعالى منزل غير مخلوق، ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن ليس بمخلوق، لأنه نزل من الله فهو كلامه، وكلامه من صفاته تعالى، وصفاته غير مخلوقة، وفي قوله: ﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكْمِينَ ١ إشارة إلى أنه يجب علينا أن نعمل به؛ لأن الذي أنزله هو الرب المطاع الخالق الرازق، الذي يجب أن نطيعه بما أمر، وننتهي عما نهى عنه وزجر و﴿ ٱلْعَالَمِينَ ۞ كل من سوى الله، وسموا عالمين؛ لأنهم علم على خالقهم، فإن هذا الخلق إذا تأمله الإنسان دله على ما لله \_ عز وجل \_ من عظمة وسلطان ورحمة وغير ذلك من صفاته ﴿ أَفَيَهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدِّهِنُونَ ١٤٠٠ يعني أبعد هذا البيان لعظمة القرآن الكريم تدهنون به الكفار وتسكتون عن بيانه وعن العمل به، وهذا الاستفهام للإنكار، لأن الواجب على من آمن بأنه ﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾، وأنه قرآناً كريماً، وأنه لا يمسه إلا المطهرون الواجب أن يصارح ويصرح ولا يدهن، وقد قال الله تعالى في آيات أخرى: ﴿ وَدُّواْ لَوْ تُدُّهِنُّ فَيُدِّهِنُونَ ﴾ ولكن هذا ليس بحاصل، فالواجب على المؤمن أن يبرز بدينه ويفتخر به ويظهره، خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم مع الأسف، تجد الرجل منهم إذا قام ليصلي يستحي أن يصلي، وربما يداهن ويؤخر الصلاة عن وقتها موافقة لهؤلاء الذين لا يصلون، وهذا غلط عظيم، بل الواجب أن يكون الإنسان صريحاً فلا يداهن في دين الله \_عز وجل \_ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ أَي : تجعلون عطاء الله إياكم تكذيباً له كما قال \_ عز وجل \_ : ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَ ﴾ ومن ذلك أن ينسب الإنسان نعمة الله \_ عز وجل \_ إلى السبب متناسياً المسبب سبحانه وتعالى، كقوله مثلاً : مطرنا بنوء كذا فينسب المطر إلى النوء لا إلى الخالق \_ عز وجل \_ ، فهذا نوع من الشرك، كما جاء ذلك صريحاً في حديث زيد بن خالد الجهني \_ رضي الله عنه \_ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم صلاة الصبح ذات يوم في الحديبية وقد نزل مطر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «أتدرون ماذا قال ربكم؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم، قال : «قال أصبح من عبادي مؤمن بي ، وكافر » يعني انقسموا إلى قسمين مؤمن وكافر ، «فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ، وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ،

﴿ فَلُولًا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلُقُومُ ﴿ أِي: الروح، والذي يعين المرجع هنا السياق كما في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَقَالَ إِنِ الْحَبَتُ حُبُّ ٱلْخِيرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ حَتَّى تَوَارَتَ بِٱلْحِجَابِ ﴿ أَي: الشمس، ولم يسبق لها ذكر، ولكن السياق يدل على ذلك، فمرجع الضمير تارة يكون مذكوراً، وتارة يكون معلوماً: إما بالسياق وإما بشيء آخر، والحلقوم هو مجرى النفس، وفي جانب الرقبة الأسفل مجريان: مجرى الطعام والشراب، ويسمى المريء، ومجرى مجرى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية (رقم ٤١٤٧) ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء (رقم ٧١).

النفس وهو الحلقوم، وهو عبارة عن خرزات دائرية لينة منفتحة، أما المريء فإنه بالعكس فإنه كواحد من الأمعاء، ووجه ذلك أن مجرى النفس لابد أن يكون مفتوحاً، لأن النفس لو كان مجراه مغلقاً لكان التنفس شديداً، لكن برحمة الله جعل الله هذا مثل الأنبوب، لكنه لين، خرزات مستديرة، حتى يهون على المرء رفع رأسه وخفضه، أما المريء فهو مثل الأمعاء العادية، والطعام والشراب قوي يفتحه عند النزول إليه، وذكر الله الحلقوم دون المريء، لأن الحلقوم مجرى النفس، وبانقطاعه يموت الإنسان، فإذا بلغت الروح الحلقوم وهي صاعدة من أسفل البدن إلى هذا الموضع، حينئذ تنقطع العلائق من الدنيا، ويعرف الإنسان أنه أقبل على الآخرة وانتهى من الدنيا ﴿ وَأَنتُمْ حِينَهِ ذِ نَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ أَن اللَّهُ أَى تنظرون إلى الميت وما يعانيه من المشاق والسكرات، ولا تستطيعون أن تردوا ذلك عنه، ولو كنتم أقرب قريب إليه، وأحب حبيب إليه فإنه لا يقدر أحد على منع الروح إذا بلغت الحلقوم ﴿ وَنَحُنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ يعني أن الله تعالى أقرب إلى الحلقوم مِن أهله، ولكن المراد أقرب بملائكتنا، ولهذا قال: ﴿ وَلَكِن لَا نَبُصِرُونَ ۞ ﴾ والله تعالى يضيف الشيء إلى نفسه إذا قامت به ملائكته، لأن الملائكة رسله عليهم السلام، وليس هذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولكنه من باب تفسير الشيء بما يقتضيه السياق، لأنه ربما يقول قائل: إن ظاهر الآية ﴿ وَنَحُنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ أن الأقرب هو الله \_ عز وجل \_ فلماذا تحرفونه؟ فنقول: نحن لا نحرفها، بل فسرناها بما يقتضيه ظاهرها، لأن الله قال: ﴿ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَا نَبْصِرُونَ ﴿ وَهذا يدل على أَن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى، وأيضاً فإن القرب مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة لقوله تعالى: ﴿ حَتَّ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ﴿ فَي فَا قيل : كيف يضيف الله الشيء إلى نفسه والمراد الملائكة؟

قلنا: لا غرابة في ذلك، فإن الله يضيف الشيء إلى نفسه وهو من فعل الملائكة لأنهم رسله، ففعلهم فعله، ألم تر إلى قول الله تبارك وتعالى: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ ـ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ إِنَّ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَنَّبِعَ قُرْءَانَهُ إِنَّهُ وَالمراد قراءة جبريل عليه السلام لا قراءة الله، لكنه أضاف فعل جبريل إليه لأنه بأمره، وهو الذي أرسلُه به، إذن ﴿ وَنَحَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ يعني ملائكتنا أقرب إليه منكم، لأنهم حضروا لقبض الروح، والله تبارك وتعالى قد حفظ الإنسان في حياته وبعد مماته، ففي حياته هناك ملائكة يحفظونه من أمر الله، وبعد مماته ملائكة يقبضون الروح ويحفظونها لا يفرطون فيها إطلاقاً، فهم قريبون من الميت ولكننا نحن لا نبصرهم، لأن الملائكة عالم غيبي لا يُرون ﴿ فَلَوْلَآ إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿ تَرْجِعُونَهَا ﴾ أي: فهلا إن كنتم غير مجزيين: أي غير مبعوثين ومجازين على أعمالكم ترجعونها إن كنتم صادقين، الجواب: لا يمكن، وحينئذ يجب أن تصدقوا بالبعث والجزاء، لأنكم لا تقدرون على رد الروح حتى لا تجازى، فأيقنوا بالبعث.

ثم قسم الله تعالى المحتضرين إلى ثلاثة أقسام فقال في القسم الأول: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرَبِّحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ١ ﴾ - اللهم اجعلنا منهم - وهم الذين أتوا بالواجبات، وتركوا المحرمات، وأتوا بالمستحبات، وتنزهوا عن المكروهات، أي: أكملوا دينهم، والمقربون هم السابقون، الذين ذكروا في أول السورة، السابقون إلى الخيرات ﴿ فَرُوِّحٌ ُۗ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾ اختلف المفسرون ـ رحمهم الله ـ في قوله: ﴿ فَرَوْحٌ ﴾، فقيل: فراحة، لأن المؤمن وإن كان يكره الموت لكنه يستريح به، لأنه يبشر عند النزع بروح وريحان، ورب غير غضبان، فيسر ويبتهج ولا يكره الموت حينئذ بل يحب لقاء الله \_ عز وجل \_، وهذا لا شك راحة له من نكد الدنيا ونصبها وهمومها، وقيل: الروح بمعنى الرحمة، كما قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام حين قال لبنيه: ﴿ يَكْبَنِيَّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأُخِيدِ وَلَا تَأْيْتُسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ ﴾ أي: من رحمته، وهذا المعنى أعم من الأول، لأن الرحمة أعم من أن تكون راحة، أو راحة مع حصول المقصود، وإذا كان المعنى أعم كان حمل الآية عليه أولى، إذن ﴿ فَرَقُّ ﴾ أي: رحمة، ومن الرحمة الراحة ﴿ وَرَبِّيَانٌ ﴾ قيل: المراد بالريحان كل ما يسر النفس، وليس خاصًّا بالريحان ذي الرائحة الطيبة، بل كل ما فيه راحة النفس ولذتها من مأكول، ومشروب، وملبوس، ومنكوح ومشموم، فهو شامل، وقيل: المراد بالريحان الرائحة الطيبة كالريحان المعروف، والأول: أشمل. فتحمل الآية عليه ﴿ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ شَكَّ ﴾ أي: جنة

ينعم بها، وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه \_ جعلنا الله منهم \_ ينعم الإنسان فيها ببدنه وقلبه، فهو لا يتعب ولا ينصب، ولا يمرض ولا يحزن، ولا يهتم ولا يغتم، بل هو في نعيم دائم، والدنيا فيها نعيم لكنه نعيم منغص على حد قول الشاعر:

## فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر

وهكذا الدنيا إذا سرَّت يوماً فاستعد للإساءة من غد، وإذا أساءت يوم فقد تنعم في الثاني، أو لا تنعم، أما الجنة في الآخرة فهي دار نعيم في القلب ونعيم في البدن ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَابِ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ ﴾ وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات، لكنَّ فيهم نقصاً في المستحبات والتنزه عن المكروهات ﴿ فَسَلَنُّهُ ﴾ أي : سلامة ﴿ لَّكَ ﴾ أي: أيها المحتضر ﴿ مِنْ أَصْعَكِ ٱلْيَمِينِ شَ ﴾ أي: أنت من أصحاب اليمين، والمعنى: فسلام لك حال كونك من أصحاب اليمين، والأولون هم المقربون إليهم، وأصحاب اليمين لا سابقين ولا مخذولين، بين بين، لكنهم ناجون من العذاب، ولهذا قال: ﴿ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْمَمِينِ ١ ﴿ وَهَذَا القسم الثاني، أما القسم الثالث: ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ بالخبر ﴿ ٱلضَّالِّينَ ١ فِي العمل فلا تصديق ولا التزام، فكل كافر داخل في هذه الآية حتى المنافق ﴿ فَنُزُّلُّ مِّنْ حَمِيمٍ ١٠٠٠ أي: فله نزل من حميم، والنزل بمعنى الضيافة التي تقدم للضيف أول ما يقدم، فهؤلاء \_ والعياذ بالله \_ حظهم هذا النزل نزل من حميم، والحميم هو شديد الحرارة ﴿ وَتَصْلِيَةُ جَعِيمٍ ۞ ﴾ أي يصلون الجحيم فيخلدون فيها، والجحيم من أسماء النار \_ أعاذنا الله وإياكم منها \_

﴿ إِنَّ هَٰذَا لَمُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ۞ ﴾ أي: إن هذا المذكور لكم، وهو انقسام الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة ﴿ لَمُو حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ أَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال اليقين المتحقق المتأكد وصدق الله \_ عز وجل \_ لا يمكن أن يخرج الناس عن هذه الأقسام الثلاثة. وهم المقربون، وأصحاب اليمين، والمكذبون الضالون، لا يمكن يخرجوا عن هذا ﴿ فُسَيِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ لَهِ ﴾ سبح بمعنى نزه، والذي ينزه الله ـ عز وجل ـ عنه كل نقص وعيب، أو مماثلة للمخلوق، فهو منزه عن كل نقص لكِمال صفاته وعن مماثلة المخلوق، قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْتُ مُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞﴾ وقال: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَامِن لُّغُوبِ (أَبُّ) أي: من تعب وإعياء، وقوله: ﴿ بِٱسْمِ رَبِّكَ ﴾ قيل: إن الباء زائدة، وأن المعنى سبح اسم ربك، كما قال الله تعالى: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأُعْلَى ﴿ فَيَلَّ : إنها ليست بزائدة، وأن المعنى سبح الله باسمه فلابد من النطق بالتسبيح، فتقول: سبحان الله، أما لو نزهته بقلبك فهذا لا يكفي، فعلى هذا تكون الباء للمصاحبة يعني سبح الله تسبيحاً مصحّوباً باسمه ﴿ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ الرب هُو الْخَالَق المالك المدبر، والعظيم ذو العظمة والجلال \_ جل وعلا \_.

هذه السورة لو لم ينزل في القرآن إلا هي، لكانت كافية في الحث على فعل الخير وترك الشر، فقد ذكر الله تعالى في أولها يوم القيامة ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ فَي شَم قسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: السابقون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، ثم ذكر الله في آخرها حال الإنسان عند الموت، وقسم كل الناس إلى ثلاثة

أقسام: مقربون، وأصحاب يمين، ومكذبون ضالون، وكذلك ذكر الله فيها ابتدأ الخلق في قوله: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ اَلَّهُ تَخَلُقُونَهُ وَ اللَّهُ فَيهَا ابتدأ الخلق في قوله: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ اَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَالرَّق من طعام وشراب وما يصلحهما فهي سورة متكاملة، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتدبرها إذا قرأها، كما يتدبر سائر القرآن لكن هي اشتملت على معاني عظيمة والله الموفق.